لم: أ. عبد الحميد عبد القد اشراف: أ . حمدي مصطف

يُحكى أنّه كان يعيش في مدينة (الكوفة) رجلٌ وجيه ، كثيرُ المال ، ميسورُ الحال يُسمى (الربيع بن حاتم) وقد رُزق هذا الرجلُ بولد فسمًاه (نعمة) ، واشترى له جارية صغيرة لتتربّى معه ، وسمًاها (نعم) . .

وعندما كبرت الجارية (نعم) كانت من أكثر أهل زمانها حسنًا وجمالاً ، وعلمًا وأدبًا ، فزوجها (الربيع) لابنه (نعمة) وعاش الزوجان في أسعد حال ، وأهنأ بال ..

ويُحكى أنَّ أمير (الكوفة) في ذلك الوقت قد سمع عن الجارية (نعم) وحسنها ، فحسد (نعمة) على زواجه منها ، وقال في نفسه :

ـ لا بد أنْ أحتالَ على أخذِ هذه الجارية ، حتى أقدِّمَها هديةً للخليفة في (دمشق) ..

ويُحكى أنَّ الخليفة في ذلك الوقت كان (عبد الملك بنَ مروان) ، وأنَّ أمير الكوفة قد استدعى عجوزًا ، وقال لها :

- أريدُك أن تذهبي إلى دار (الربيع) وأن تحتالي الأخذ الجارية (نعم) ؛ الأنني أريدُ أن أقدمُها هديةً للخليفة في (دمشق) ...

فوعدته العجوزُ بتنفيذ طلبه ..



وفى اليوم التالى ارتدت العجوزُ ملابسها الصوف ، وعلّقت فى رقبتها سبحة عدد حباتها ألوف ، وأمسكت بيدها عُكازًا ، ثم توجهت إلى دار (الربيع) وقت صلاة الظهر ، فطرقت الباب ، وعندما فتح لها الخادم ، سألها عما تريد ، فقالت له :

ـ أنا فقيرة من العابدات ، وقد أدركتنى صلاة الظهر ، وأريد أن أصلى في هذا المكان المبارك . . فتعجب الخادم وقال :

\_هذه دارُ (نعمة بنِ الربيع) وليست مسجدًا يا أماه .. فقالت العجوزُ :

- أعرفُ ذلك ، لكنه وقتُ الصلاة وأريدُ ألا تفوتُني صلاةُ الظهرِ .. وطالَ بينهما الجدلُ والنقاشُ ، فقالت العجوزُ :

\_هل تمنعُ سيدةً عابدةً مثلى من دخولِ دارِ (ابنِ الربيعِ) ، وأنا لا أمنعُ من دخولِ دورِ الأمراءِ والكبراءِ ، والصلاةِ فيها ؟!

وسمع (نعمة) كلام العجوز مع خادمه ، فضحك ، وأمر الخادم أن يتركها تدخل للصلاة ، وسار بها (نعمة) حتى أدخلها على زوجته (نعم) لتصلى عندها .. فلما رأت العجوز (نعم) سلمت عليها وبهرها جمالها .. ثم وقفت العجوز في ركن وأخذت في الصلاة والدعاء ، حتى انقضى النهار ، و(نعم) مبهورة بكثرة عبادة العجوز وكثرة دعائها لها ولزوجها بالخير ، ثم قالت لها مشفقة عليها :

\_يا أمِّي ، أربحي قدميك قليلاً من الصلاة ...

فقالت العجوزُ متصنعةً الورع :

\_من أرادَ الآخرةَ يا بنتى أتعبُ نفسه في الدنيا ، ومن لم يتعبُ نفسه في الدُّنيا لم ينلُ منازلَ الأبرارِ في الآخرةِ . .



ووقعت محبة العجوز في قلب (نعم) لدرجة أنها اتفقت مع زوجها (نعمة) أن يخلى لها مكانًا في المنزل ؛ حتى تتفرغ للعبادة عسى أن ينفعهما الله ـ تعالى ـ ببركة دعائها ، ولكن العجوز غادرت البيت في اليوم التالي ، قائلة : لا بد أن أذهب لزيارة إخواني من العابدين الأتقياء ؛ حتى أتزود منهم بالخير ، وأعود لكما بالبركة ..

فسمحا لها بالرحيل ، وهما حزينان على فراقها ..

وأخذت العجوزُ الماكرة تترددُ على دارِ (ابنِ الربيعِ) بين الحينِ والآخرِ ، وهي تزعمُ لهما أنها تترددُ على أولياءِ اللهِ الصالحين ، حتى كان ذات مرة ، فقالَتْ لها (نعمُ) :

\_يا أمّى ، لقد شوقتينى لزيارة الأماكن الطاهرة ورؤية أولياء الله الصالحين . أريدُك أنْ تأخذينى معك مرة ، فقالت العجوز : \_\_إن شاء الله أفعل . .

وذات يوم حضرت العجوزُ إلى دارِ (ابنِ الربيع) وكانَ (نعمةُ) غائبًا عن المنزل، فقالت العجوزُ لـ (نعمَ):

\_آنَ الأوانُ لآخذَكِ معى لزيارة الأماكن الطاهرة ، فقالت (نعم) :

\_ولكنَّ زوجى وسيدى ليس موجودًا ؛ حتى أستأذنه في الخروج معك ، فقالت العجوزُ في دهاء :

له يكن زوجك ليمانع في خروجك معى ، وأنت تعلمين مدى ثقتِه في وإكرامه لي . . ثم إننا لن نتأخر كثيراً . .

وهكذا وقعت (نعمُ) ضحيةً لمكر العجوز وتدبيرها ،



فغادرت الدار معها ، وهي لا تدرى ما يخبئه القدر لها من مفاحآت ..

ما حدث بعد ذلك أنَّ العجوزَ توجهت بـ (نعمَ) إلى قصرِ حاكم (الكوفة) الذي أمرَ في الحالِ بإعدادٍ موكبٍ يحرسُه خمسون فارسًا ؛ حتى يحملوا أجملَ جارية على الأرضِ في ذلك الوقت إلى الخليفة في (دمشق) ..

وأفهم أمير (الكوفة) قائد الموكب أن يقول للخليفة بأن أمير (الكوفة) قد اشترى هذه الجارية بعشرة آلاف دينار ..

ولما وصلَ الموكبُ إلى (دمشقَ) تسلَّمَ الخليفةُ (عبدُ الملكِ ابنُ مروانَ) الجارية (نعم) وسلَّمها إلى زوجتِه لتجعلَها عندها مع بقية الجوارى في القصرِ ..

وهكذا أخليت للجارية الجديدة (نعم) غرفةٌ في جناح الجواري بقصر الخليفةِ في (دمشق) ، وخصصت لها وصيفة لخدمتها ..

ولما علمت (نعم) ما حدث لها وأنها قد أصبحت جارية في قصر الخليفة ، وأنّه قد حيل بينها وبين زوجها إلى الأبد بكت ، ودخلت عليها أخت الخليفة يوما ، وهمت بأن تقول لها حقيقة ما حدث ، لكنها تراجعت في آخر لحظة ، خوفًا ألا يصدقها أحد ، وأنْ يتهموها بالجنون ، وقالت في ضراعة :

لله ، وأنا أدعوه أن يفرج عنى هذه الغمة ، وأنا أدعوه أن يفرج عنى هذه الغمة ، ويعيدني إلى سيدي وزوجي (نعمة) . .



وهكذا وقعت (نعم) فريسة للحمى والمرض .. أما ما كان من أمر زوجها (نعمة) فإنه عندما عاد إلى داره ، علم من الخدم أن (نعم) قد خرجت في صحبة العجوز، ولما طال غيابها ولم تعد ، ذهب إلى رئيس الشرطة ، وأبلغه أنْ عجوزًا قد أخذَت (نعم) واختفت ، فقال له رئيس الشرطة :

دلني على مكان العجوز ، وأنا أعيدُ لك جاريتُك منها . . فتحيراً (نعمةُ ) ، وقالُ له :

-أنا لا أعرفُ لتلك العجوزِ سكنًا ولا عنوانًا ؛ لقد كنتُ أظنُها واحدةً من أولياء الله الصالحين ..

فقال رئيس الشرطة:

للأسف يا سيد (نعمة ) لقد وقعت أنت وجاريتك في يد محتالة دجالة ، ولا بد أن تكون باعت جاريتك لتجار الرقيق .. عمومًا سوف نفتش عنها ، وقد نعشر عليها ..

وبالطبع لم تعثر الشرطة للعجوز ، ولا حتى لـ (نعم) على أثر .. ووقع (نعمة) صريع المرض ، وحار الأطباء الذين أحضرهم له والده في علاجه ..

وذات يوم جاء إلى (الكوفة) طبيب ماهر ، اشتهر بعلاج المستعصى من الأمراض ، فأحضره (الربيع) إلى داره لعلاج ولده ، فلما نظر الطبيب إلى (نعمة) قال لوالده :

-ليس بولدك مرض سوى مرض في قلبه . .

فقال (الربيع):

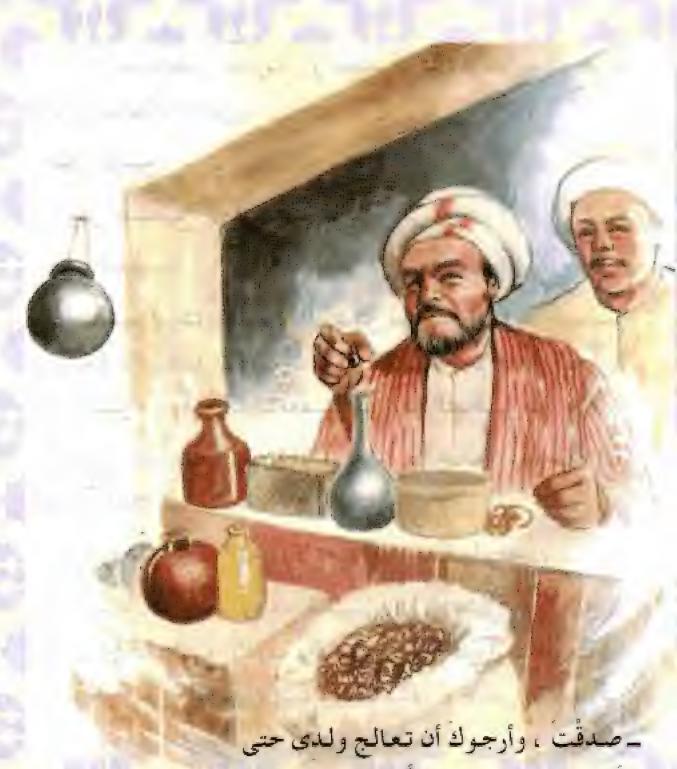

يعود إلى طبيعته ، مهما كلفني ذلك من أموال ... فقال الطبيب \_بعد أن اختلى بالمريض وتفرس في وجهه طويلاً ، وسأله عماً حدث \_: \_إِنَّ ابِنَكِ مِتِعِلَقٌ بِجِارِيةٍ ، وأعتقدُ أنَّ هذه البجارِيةَ موجودةٌ الآن في مدينة (دمشق) ..

فقال الربيع :

\_وهل تستطيع أنْ تعيد هذه الجارية إلى ولدى ؟ ا وقال الطبيب :

- أستطيع إن شاء الله - تعالى - كل ما أحتاجه لهذه المهمة هو أربعة آلاف دينار ، وسوف أسافر أنا وولدك لإحضار الجارية من (دمشق) ، وأرجوك أن تعفيني من ذكر التفاصيل ..

وأخرج (الربيع) أربعة آلاف دينار من ماله ، وقدَّمها إلى الطبيب قائلاً :

-سافرا على بركة الله ، ولا تعودا إلا ومعكما (نعم) .. وهكذا سافر (نعمة) مع الطبيب إلى (دمشق) وهناك أجَّر الطبيب دكانًا لبيع الأدوية والأعشاب ، ولبس ثوب الحكمة والطبيب وجعل (نعمة) ابنه ومساعده ، وجلس الاثنان في الدكان ينتظران الزبائن ..

ولم تمض عدة أيام حتى اشتهر الطبيب الجديد وولده (نعمة) في (دمشق) وأقبل عليه المرضى لتشخيص أمراضهم وأوجاعهم ، ووصف الدواء المناسب لهم ..

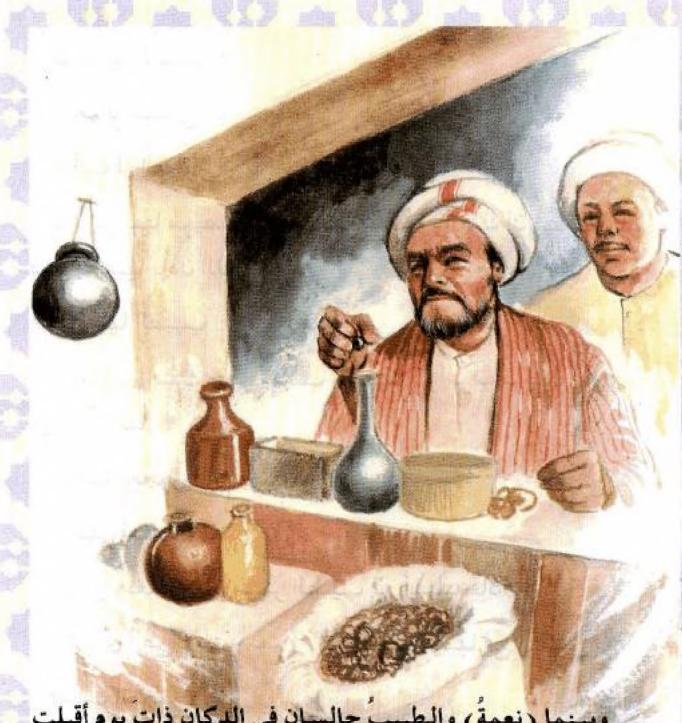

وبينما (نعمةُ) والطبيبُ جالسان في الدكانِ ذاتَ يومِ أقبلت عليهما عجوزٌ ، وقالت للطبيبِ :

-أنت الطبيبُ الماهرُ الذي جاءَ من العراقِ وبهرَ الناسَ بطبُه وعلمه ؟!

فقال لها الطبيب :

\_نعم يا سيدتي . .

فقالَتُ له العجوزُ:

إِنَّ لَى بِنتًا مريضةً مِنذَ أَسَابِيعَ عَدَيدةً وأَريدُكُ أَنْ تَصَفَّ لَهَا دُواءً يَشْفِيهَا بِإِذْنَ الله

فقال لها الطبيب :

روما اسمُ ابنتك حتى أحسب نجمها ، وأعرف مرضها ، وأيَّ دواء يناسبها ؟

فقالَتُ العجوزُ:

\_ابنتي اسمُها (نعم) . .

فشهق (نعمةً) ، واستمرّ الطبيب في أسئلته قائلاً :

- في أي أرض تربّت (نعم) ، وكم مضى عليها في (دمشق) ؟ فقالت العجوز :

- تربت وعاشت عمرها كلّه في (الكوفة) ، ثم جاءت إلى هنا منذ عدة أسابيع ، ويبدو أن تغيير الهواء قد أضر بصحتها .. فتأكد (نعمة) والطبيب أنها (نعم) التي جاءا يبحثان عنها ،



لكنهما لم يظهرا شيئًا للعجوز ، ووصف الطبيب دواء لـ (نعم) ثم طلب من (نعمة) أنْ يحضر الدواء ، فانتهز (نعمة) الفرصة وكتب رسالة قصيرة إلى (نعم) ثم دسها داخل علبة الدواء ، دون أنْ تشعر العجوز ، ثم أعطاها علبة الدواء ، فدفعت

العجوزُ ثمنَ الدواءِ للطبيب ، وأخذَت العلبة ، ثم غادرَت المكانَ متوجهة إلى قصرِ الخليفة ، ودخلَتْ (نعمُ) في غرفتِها ، فقدَّمت لها الدواءَ ، قائلةً :

-هذا الدواء قد وصفه لك طبيب ماهر جاء إلى (دمشق) مؤخرًا مع ولده ، وأرجو أن يكون فيه شفاؤك ..

فلما فتحت (نعمُ) علبة الدواء وجدّت فيها الرسالة التي كتبها لها زوجُها وسيدُها (نعمةُ بنُ الربيع) ، فشهقت وتغير لونُها ، وقالت للعجوز :

\_صفى لى هذا الطبيب وولده . .

وراحت العجوزُ تصفُ لها الطبيبَ وولدَه (نعمةَ) ، فعرفَتْ أنَّه زوجُها ، وقد جاء إلى (دمشق) لإنقاذِها ، وعلا وجهها الفرحُ والسرورُ ..

(يتبع)